وربنا لا ينتفع بحاجة من هذه ، بل ينفعنا جميعاً ، ولذلك إذا نظرت إلى الإيمان تجده كله عزّة ، وأنت تجد الناس تكره كلمة و عبودية ، وتقوم حروب من أجل تحرير البشر من عبودية البشر ، أما عبودية بشر للحق فأمرها مختلف ؛ لأن العبودية للبشر ، نجد فيها أن السيد يأخذ خير عبده ، ولكن العبودية لله نجد فيها أن العبد يأخذ خير سيده ، وهكذا تكون العبودية لله عزة ، أما العبودية للبشر فهى ذلة .

ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه بصفة العبودية فقال : ﴿ سُبِّحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَسَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكُمَا حَوْلَهُ ﴿ ﴾

ومن الآية ١ من سورة الإسراء ٥

فقد أخلص صلى الله عليه وسلم العبودية لله ، فأخذ من فيوضات الحق بما يناسب عبوديته .

والحق سبحانه يوضح لكل عبد: نم مل، جفنيك ؛ فأنا لا تأخذني سنة ولا نوم ، وأنا قيوم ، وإن احتجت منى إلى شى، ما فادعنى وسأمد لك يد العون بما يناسبك ، فهل فى هذه العبودية لله شى، غير العزّة ؟!

ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا وَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾

والحق سبحانه وتعالى يعطى له صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويصبره على مشدت الدعوة ؛ لأن الدعوة للإسلام في أوله أرهقت رسول الله وأصحاب رسول الله ، فيريد سبحانه أن يعطيهم مُثلًا حدثت للرسل ، وهنا يأتي الحق بخبر عن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم :

# 00+00+00+00+00+0rvrv

#### ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخَذُ أَصّْنَامًا آلهَةً ﴾

(من الآية ٧٤ سورة الأنعام)

وساعة أن تسمع \* إذ " فافهم أن \* إذ " ظرف ، أى واذكر جيداً الوقت الذى قال فيه إبراهيم لأبيه آزر \* أتتخذ أصناماً آلهة " ؟ وما دمت تذكر هذه ، ففي التذكرة تسلية لك عما يصيبك في أمر الدعوة " وهنا وقف العلماء وقفة طويلة ، وتساءل بعضهم : هل آزر هو أبو إبراهيم ، أو أن والده هو تارخ ؟

وقلت من قبل : إن الأبوة تمثل ما هو أصل للفرد ؛ فالأب ، والجد ، وجد الجدد أب ، وأطلقت الأبوة على المساوى للأب ، مثل العسم . وجاء مـثل هذا في القرآن حين قال الحق سبحانه :

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ آبَائِكَ ﴾

( من الآية ١٣٣ من سورة البقرة )

وآباء هنا جمع، وإذا ما عددنا هولاء الآباء نجدهم: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، والكلام من يعقوب، وأبوه إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم، وبرغم ذلك جاء سيدنا إسماعيل وسط هؤلاء الآباء، فكأنك إن وزعتها قلت : ﴿ إبراهيم أب ، ويبقى اثنان : هما إسماعيل وإسحاق ، وإسماعيل هو أخ لإسحاق ، كأن القرآن نطق بأن العم يطلق عليه أب .

واقول ذلك الأصفى مسألة وقع فيها اللغط الكثير ؛ فالبعض من العلماء قال : هل كان آزر أباً الإبراهيم ؛ والحديث الشريف يقول :

خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح ، من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى
 ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء الله على الله الله الله على الله

<sup>(</sup> ١ ) رواه ابن عدى في الكامل، ورواه الطبراني في الأوسط عن على رضي الله عنه .

فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلسلة نسب مُوحّد لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال ، وآزر كان مشركاً ، وما دام الحق يقول في آية أخرى : ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ . فلو أن آزر الوالد الحقيقي لإبراهيم لكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته . وأرى أنه عمّه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : وما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات ، وهو قول يدل على أن نسبه الشريف مطهر من الشرك من جهة الأباء ومن جهة الأمهات ، إذن فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر ؛ لأنه كان على هذا الوضع مشركا ، لكن كف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ﴾ ؟ .

نقول: إننا ناخذ اللغة ، وناخذ استعمالات القرآن في معنى الأبوة . والقرآن صريح في أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق كذلك على أخى الوالد أو عمه . والدليل على ذلك أن القرآن الذي قال : و لأبيه أزر ، هو بعينه القرآن الذي قال : و لأبيه

﴿ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْدُدُ إِلَيْهَكَ وَإِلَنْهَ ءَابَآيِكَ ﴾

ومن الأية ١٣٣ من سورة البقرة ٥

إذن آباء هي جمع أب ، وأقل الجمع ثلاثة : إبراهيم إذن وكذلك العم إسماعيل يطلق على كل منهما أب ، وأيضا إسحاق وهو والد يعقوب ، هؤلاء هم الآباء المذكورون في هذه الآية .

وهنا نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عمومة ؛ لأن يعقوب بن إسحاق ، وإسحاق أخو إسماعيل . إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم ، ويدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما أُخِذَ عمه العباس أسيراً فقال : ردوا على أبي ؛ وأراد عمه العباس .

وبعد ذلك نأتى لنقول: إننا حين نطلق كلمة الأب في أعرافنا نعلم أن اللغة التي نتكلمها لغة منقولة بالسماع ، مركوزة في آذاننا ، ينطق بها لساننا ، والعامية وإن كانت تحرف الفصيح إلا أن أصولها منقولة عن أسلافنا وآبائهنا ، وهم حين يريدون الأب الحقيقي يقولون له أب ولا يأتون باسمه الشخصى ؛ فإذا جاء لك إنسان وقال لك : أبوك موجود ؟ . ولم ينطق باسم الوائد فهو يقصد والدك فعلاً . لكن افرض أن لك عَماً ، فيقول لك السائل : أبوك محمد موجود ؟

لقد جاء هنا بتحديد الاسم العلم حتى ينصرف الذهن إلى السؤال عن العم ؟ لأنه لو أراد الآب الحقيقي لما ذكر اسمه واكتفى بالسؤال عنه بالأبوة فقط ، إذن فلو قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إذ قال إبراهيم لأبيه ﴾ . ولم يحدد العلم لقلنا إن آزر هو والد إبراهيم وليس عمه وبذلك يكون هو جد رسولنا ، ولكن القرآن حدد الاسم وقال : «لابيه آزر الى ميز اسم الشخص ليخرج الآب الحقيقي من كلمة أب، وبذلك تتهى الخلافية في هذه المسألة .

ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر فإذ قال إبراهيم لأبيه ﴾ ؟ لأن رسول الله جاء على فترة من الرسل وجاء في الأزمة التي واجهت الدعوة أول مواجهة وهي أمة العرب وعلى رأسها قريش ، وهو صلى الله عليه وسلم إن كان قد جاء على فترة من الرسل ، إلا أن إبراهيم يعيش في عقائد هؤلاء القوم ؛ لأن كل أمور إبراهيم النسكية كانت في هذا المكان ، فمثلاً همة بذبح ابته وفذاء السماء لابنه كانا في هذا المكان ، ورفعه للكعبة كان في هذا المكان ، والمحبة هي مركز السيادة لقريش ، ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل .

لقد أراد الحق أن يوضح لقريش أن السيادة التي أخذتموها على العرب كافة جاءت لكم بسبب الكعبة وهذا البيت ، فلو لم يوجد هذا البيت وهذه الكعبة ، لكتم قبيلة من القبائل ، لا مسهابة لكم ولا سلطان ، ولا جاه ، ولكنكم تعلمون أن تجارتكم تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ، ولا يتعرض لها أحد بسوء أبداً ؛ لأن الذين يتعرضون لكم سواء منهم من كان في الشمال أو في الجنوب سيأتون في يوم ما إلى الكعبة هذه ليؤدوا مناسك الحج وستتمكنون منهم في أثناء وجودهم في البيت . ولذلك قلنا حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَلُّمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ ١٥ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ ١٥ وأرسلَ عَلَيْهِم

طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِيجَارَةِ مِن سِنِيلِ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ۞ ﴾ وسورة الفيل ،

إن الحق أتبعها بالقول:

﴿ لِإِيلَافِ مُرَيْنِ ۞ إِءلَافِهِم رِحلَةَ الشِّنَاءِ وَالصَّفِ ۞﴾

و سورة فريش ۽

إذن لوأن البيت تعرض للهدم من أبرهة الحبشى لسقطت مهابة قريش ، وقد نصرهم الله لتظل لقريش رحلة الشتاء والصيف ، ولذلك قال :

﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبِّ هِنَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ الَّذِي أَطْعَمُهُم مِن جُوعٍ وَوَامَنَّهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ وفل الله في الله المنافية المنافية

إن رب هذا البيت هو الذي أعزهم وحماهم بوجود هذا البيت الذي رفعه إبراهيم.

إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بإبراهيم ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذى يعرفونه لإبراهيم الذى هو سبب هذا العجاه والسيادة وأيضاً لأن المواجهة العقدية إنما جاءت أولاً لعبادة الأصنام ، والمسألة في سيدنا إبراهيم كانت كذلك في عبادة الأصنام ، فهناك \_ إذن \_ ارتباطات متعددة فأتى الحق هنا بقصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب هؤلاء .

﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة ﴾ والأصنام هي شيء من الحجارة يصنع على مثال حي ، أما الوثن فهو قطعة من حجر خام لم يشكل أو يعالج أو يصنّع كانوا يقدسونه ، وهكذا نعرف الفارق بين الصنم والوثن ، وكيف دخلت فكرة الأصنام على عقول الناس ؟ ومن أين جاءت ؟ .

نعلم أن الناس لهم أسباب مباشرة في الحياة ؛ فالإنسان حين يتطلب الضوء يرى الشمس قد أشرقت ، وفي الليل يرى القمر قد طلع ، ويرى الجبال تعطى له الصلابة والقوة ، ويقيم فيها بيوتاً .

#### 

إذن ففيه أشياء يرى الإنسان فيها السببية الظاهرة ، فيعتقد أنها الفاعلة . وحين يرى هذه الأشياء ويظن أنها الفاعلة يظن أن لها قداسة سواء أكانت الشمس أم القمر . إذن فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب وكانوا يعبدونها . بدليل أن الحق يقول :

﴿ أَتَتَخَذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً . . . ( ١٠٠٠ )

وبعد ذلك يأتي في النقاش ولا يأتي بسيرة الأصنام :

﴿ فَلَمُّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا ... ( ١٠٠٠ )

إذن فقد كانت هناك علاقة بين الأصنام وبين الكواكب ، والأصل فيها أن الأنسان حينما يرى شيئاً ينفعة ، ينسب إليه كل نفع يحصل عليه ويرى له قوة يحترمها فيه ، ولم ينتبه الإنسان إلى أن خالق هذه الأشياء غيب ، فَعَبَدَ الشيء الظاهرله ، وعندما وجد الإنسان أن الكواكب تأفل و تغيب قال بعض الناس : لنقيم أصناماً تذكرنا بها ، وصار هناك صنم يمثل الشمس ، وصنم يمثل القمر ، وآخر يمثل النجم الفلاني ، أى أن الأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الكواكب ، ولذلك أقول دائما : يجب على الناس ألا تغفل عن المسبب لأنه سبحانه - هو وراء الأسباب ، وكلما ارتقى العقل يسلسل الأسباب ، إلى أن تنتهى إلى مسبب ليس وراءه سبب ، وإذا انتهت يد ينظرون إليها على أنها الفاعلة بذاتها .

ولذلك حينما أغفلت وسترت قضية الدين في أذهان الناس بدأوا ينظرون إلى ما حولهم وما يتفعهم ، فتوجهوا بالعبادة له ، وكانوا قبل الرسالة يحجون إلى الكعبة ويحبون الكعبة ، وحين يغتربون في كثير من الرحلات يأخذون قطعة من حجر من نوعية أحجار الكعبة في الرحلة الطويلة ، وحين يراها أحد من هؤلاء يطمئن ، ولكن بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس خاص يعزلها عن الأسباب .

وهكذا عرفنا أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كانت له عند العرب هذه المكانة ،

وكذلك عند أهل الكتاب حتى أنهم ادعوا انتسابه لهم فبعضهم قال: إن إبراهيم كان يهودياً ، وقال الأخرون: إنه كان نصرانياً ، وجاء القرآن وهو يواجه كفار قريش ، وكذلك أهل الكتاب فيأتى الله بقصة سيدنا إبراهيم ليعطينا قضية العقائد ويوضحها توضيحاً يؤنسهم بمن له في نفوسهم ذكر .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِرَاهِمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَخِيدُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۚ إِنِّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَنلِ مُبِينِ ۞﴾

و الآية ٧٤ سورة الأنعام ،

والضلال أن تريد غاية فتضل الطريق إليها ، وكان الناس عندهم غاية في ذلك الزمان أن يقدسوا ، ويقدروا من ينعم عليهم بالنعم . إلا أنهم أخطأوا الطريق ووقفوا عند السبب ، ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب ، ومن هنا جاء الضلال المبين . فكان من طبيعة الإنسان أنه يتقدم بالولاء وبالخضوع وبالشكر لمن يرى نعمة منه عليه ، لكنهم ضلوا الطريق ، لأنهم ساروا في النعمة في حلقات الأسباب ، ولم يصلوا بالأسباب إلى المسبب . وهذا ضلال مبين لأنه فتنة خَلْق في خُلْق ؛ فالإنسان الأول الذي جاء وأقبل على عالم مخلوق له ، وأقبل على أرض وأقبل على شمس ، وأقبل على قمر ، وأقبل على نجوم ، وأقبل على سحاب يمطر له الماء ، وأقبل على جبال تمده بالأقوات كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه لم يصنعها ولا ادّعي أحد أنه صنعها ، أما كان من الواجب أن يفكر تفكيراً يسيرا فيمن خلق له هذه الأشياء ؟ !

إن أتفه الأشياء تحتاج إلى صانع ، مثال ذلك الكوب الذى نشرب فيه الماء لا يكون كوباً أمام أى واحد فينا إلا بعد أن انتقل وتقلب في مراحل متعددة ممن اكتشف المادة وممن صهرها كيماوياً وممن أنفق عليها إلى أن وصل إلى الكوب ، وكذلك المصباح ، إن نظرنا إلى الأجهزة التي خُلفه وأسهمت في إيجاده لوجدناها أجهزة كثيرة من إمكانات مالية إلى قدرات علمية ، من ماديات موجودة في الأرض إلى أن وصل إلى هذا المصباح الذي يتغير كل فترة ، فما بالنا بالشمس التي تنير نصف الكون في

وقت ، ونصف الكون الآخر في وقت آخر وليس لها قطع غيار ، ولم تقصر يوماً في أداء مهمتها .

وكثيراً ما درسنا في المدارس قصة من اخترع المصباح و أديسون ، وكانت قصة هذا الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من يدرس لنا \_ بإعجاب وإيمان \_ دقة الشمس التي تنير الكون ، فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب ، والوقوف عند حلقات الأسباب هو وقفة عقلية سطحية ، ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لابد أن نسلسل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن نصل إلى مسبب ليس وراءه سبب . وأن نرهف آذاننا لمن يأتي ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا : لقد خلق الله كل الكون من أجلكم وصفاته سبحانه أنه لا مثيل له في قدرته ومطلق حكمته ، ومطلوبه هو منهجه .

إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقذونا ويبينوا لنا هذا اللغز . فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأوضح : أنا الذى خلقت السموات ، وأنا الذى خلقت الأرض ، وأنا الذى سخرت لك كل ما فى الكون ، فهذه دعوة ، والدعوة إما أن تكون حقيقية فتعلن الإيمان به سبحانه ، وإما غير حقيقية ، فنسأل : من خلق الكون \_ إذن ـ غير الله ؟ . ولماذا لم يقل لنا صفاته ، ولم يرسل لنا بلاغاً عنه ؟ . ولأن أحداً لم يفعل ذلك إذن فالألوهية تثبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصنعته عبر الرسل ، فلم يوجد معارض له ، وحين قال سبحانه : أنا إله واحد ، وأنا خلقت الكون ، وسخرته لكم فنحن نصدق هذا البلاغ

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا ألا نقف عند الأسباب فقط حتى لا نقع في ضلال مبين ، ومن الواجب أن نبحث عما وراء الأسباب إلى أن تنتهى إلى شيء لا شيء بعده ننتهى إلى مسبب الأسباب ومالك الملك ـ جلت قدرته .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرُهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ

# © FVF1 00+00+00+00+00+0

# وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيْدِينَ ٢٠٠٠

أى كما اهتدى إبراهيم إلى أن عبادة الأصنام ضلال ميين فسيويه الله ملكوت السموات والأرض ما دام قد اهتدى إلى أن هناك إلها حقًا ، فالإله الحق يبين له أسرار الكون :

والملكوت صبغة المبالغة في الملك ، مثلها مثل و رحموت ، وهي صبغة مبائغة من الرحمة ، والملكوت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة ، فالذي يمشى وراء الأسباب المشهودة له يأخذ الملك ؛ لأن ما يشهده ويحشه هو أمامه ، والملكوت هو ما يغيب عنه ، إذن ففيه و ملك ، وفيه و ملكوت ، الملك هو ما تشاهده أمامك ، والملكوت هو ما وراء هذا الملك .

والمثال هو ما قاله سيدنا إبرهيم حينما تكلم على الشركاء لله قال سبحانه : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو إِنَّ إِلَّا رَبِّ الْعَنلَيِنَ ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو بَهْدِينِ ﴿ وَالَّذِي هُو يَطْعِمُنِي

وَيَسْتِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمْ يُحْيِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾

وأسورة الشعراء و

ولنلحظ هنا أن الاساليب مختلفة ، فهو يقول : ﴿ الذي خلقني ﴾ ولم يقل : « الذي هو خلفني » ، ثم قال ﴿ فهو يهدين ﴾ لأن أحداً لم يدّع أبداً خلق الإنسان ، وهي قضية مسلمة لله ولا تحتاج إلى تأكيد ، أما هداية الناس فهناك من يدعى أنه يهدى الناس . وما يُدّعى من البشر يؤكد به « هو » . وما لا يُدّعى من البشر كالخلق والإمانة والإحياء لا يؤتى فيه بكلمة هو .

ويتابع سيدنا إبراهيم : ﴿ والذي هو يطعمني ويسقين ﴾ وهنا قفز سيدنا إبراهيم من كل الأسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيقة ، وعرف الغيب ﴿ وإذا مرضت فهو يشفين ﴾ وهو بذلك يعيز بين الوسيلة للشفاء وهم الأطباء المعالجون والشافي الاعظم وهو الله ـ تبارك وتعالى ـ لأن الناس قد تفتن بالأسباب وتقول : إن الطبيب هو من

يشفى ، ولذلك ينتقل سيدنا إبراهيم من ظواهر الأسباب إلى بواطن الأمور ، وينتقل من ظواهر الملك إلى باطن الملكوت حتى نعرف أن الطبيب يعالج ولكنه لا يشفى ، بدليل أننا كثيراً ما رأينا من يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب حقنة فيموت المريض ، وبذلك يصير الطبيب في مثل هذا الموقف من وسائل الموت :

سبحان من يرث الطبيب وطبه ويرى المريض مصارع الأسين

إذن ، ﴿ فهو يشفين ﴾ أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب .

وبذلك جاء سيدنا إبراهيم بالأشياء التي يمكن أن يفتن الإنسان في أسبابها وأكدها بـ و هو ۽ .

وحين ننظر إلى إبراهيم عليه السلام في قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً كبيراً يعترف به جميع الأنبياء ؛ لأن ربنا قال فيه : ﴿ وَإِبرَاهِيمِ الذِي وَفِّي ﴾ .

وكذلك قال سبحانه:

﴿ وَإِذِ أَبْسَلَتُ إِرَاهِمُ مَرَبُهُ بِكِلِمَتِ فَأَعْمَهُ ۚ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

و من الآية ١٣٤ من سورة البقرة ه

أى إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً للناس ، ويبشرية إبراهيم ويظاهر الملك . سأل الله أن تكون الإمامة في ذريته ، وقال : ﴿ وَمَنْ ذَرِيتِي ﴾ .

أى اجعل من ذريتي أثمة ، فيقول الحق :

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِينَ ﴾

ومن الآية ١٢٤ من سورة البقرة ،

لأن مسألة الإمامة ليست وراثة دم ، ولا يأخذها إلا من يستحقها . وقلنا : إن سيدنا إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم ، ويقول القرآن على لسانه :

O 17(1) DO+OO+OO+OO+OO+O

﴿ رَبِّنَا إِنِيَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ بَنِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكُ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ وَآرْزُوْقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞﴾

و سورة إبراهيم ه

اى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحق له لأسرار الملكوت ، وظل فى ذهن سيدنا إبراهيم ، أن الحق سبحانه ـ لا يعطى الإتمامة بمن ظلم ثم أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة ، وعطاء الربوبية فى الطعام . ويتمثل ذلك فى دعاء سيدنا إبراهيم :

#### ﴿ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّمَرُتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾

ومن الآية ١٢٦ من سورة البقرة :

فكأن إبراهيم حين طلب الرزق من الشمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم يفرق في دعائه بين عهد النبوة والإمامة ، ومطلوبات الحياة ، فيقول له الحق : ﴿ ومن كفر . . ﴾ .

اى أنه سبحانه سيرزق بالطعام من آمن ومن كفر ؛ لأن الطعام ومتومات الجياة من عطاءات الربوبية ، أما المناهج فهى من عطاءات الألوهية ، ولله سبحانه وتعالى رب لجميع الناس ؛ لأنه هو الذي استدعاهم جميعاً : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، وما دام هو الذي استدعاهم إلى الوجود فهو لا يمنعهم الرزق .

﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِنْهِمِ مَلَكُوتَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوفِنِينَ ﴿ ﴾

وكل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام يرنبط ويتعلق بدات الحق سبحاب وتعالى ، وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات ، والارتباط والتعلق بالصفات ؛ والذي يعبد الله لأنه رزّاق ، ولأنه مُغْن هو مُن يرتبط بالصفات . أما من يرتبط بالله لأنه إله فقط وإن أفقره فهو من يرتبط بالذاب ، وحين صفى سيدنا إبراهيم نفسه من كل

العقائد السابقة أوضح له الحق : أنت مأمون على أسرار كونى ، وأعطاه الحق الكثير كما يعطى لكل من يخلص فى الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من أسرار كونه . ويضرب الحق سبحانه لنا كثيراً من المُثُل فى القرآن فيقول :

﴿ وَا نَقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُدُ اللَّهُ ﴾

ه من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة ع

أى أنك ما دمت مأموناً على ما عرفت من أحكام الحق لحركة حياتك وتنفذه فإن الحق يعتبرك أميناً على أسراره ، ويعطيك المزيد من الزيادة .

ومعنى و تتقى و أى أن تلتحم بمنهج الحق ، وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت فى الفيوضات الدائمة التى لا تنقضى من الحق ؛ لأن الذى فى معيته لابد أن يخلع الحق عليه من واردات وعطاءات صفاته ما يجلى صلته بربه ويطمئنه عليه ، ومثال ذلك ما حدث فى و قصة الهجرة و ، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر فى الغار ، ويقول أبو بكر لرسول الله : لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا ، وهذه قضية كونية مؤكدة ، ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكوت الخالص ، ويقول : (يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما(۱) .

أى أنه يقول له : اطمئن ، لن برانا أحد ؛ لأننا في معية الله ، وسبحانه لا تدركه الأبصار . وحين يكون الضعيف في معية القوى فقانون القوى هو الذي يتغلب ، فلا يصبح الضعيف ضعيفاً ، فحين يكون هناك ولد بين الأطفال الذين في مثل سنة ويضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه ، ثم يرونه في يد أبيه لا يجرؤ أحد منهم أن يأتي إلى ناحيته ، والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من معية الله ، ومن في معية الله لا يجترىء عليه أحد أبداً . ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ، ويمثلها في رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح آتاه الله شيئاً من علمه وفيضه لأنه أتقاه .

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري ومسلم .

يقول الحق سبحانه:

﴿ فَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا مَا تَبْنَنُهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَنُهُ مِن لَدُنَّا عِلْمَا ١

و سورة الكهيف ۽

إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذي جاء به واتبعه ، فأداه حق الأداء فاتصل بالحق فأعطاه الحق من لدنه علماً . وحين ننظر في هذه القضية نتعجب لأننا نجد سيدنا موسى ـ ينظر في عالم الملك بينما ينظر من آتاه الله من لدنه رحمة ومن عنده علما ينظر من عالم الملكوت ، وموسى معذور ؛ لأنه ينظر في دائرة الأسباب ، والعبد الصالح معذور هو الأخر لأنه ينظر في دائرة ثانية ، ولذلك سيقول العبد الصالح : ﴿ وما فعلته عن أمرى ﴾ .

أى أن المسألة ليست من ذاته ، بل هو مأمور بها . وحين ننظر إلى تقدير موقف كل منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول : ﴿ إنك لن تستطيع معى صبرا ﴾ . أى أن العبد الصالح يعذر موسى ، ويضيف :

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَدٌ تُحِطُّ بِهِ ، خُبْرًا ١٠ ﴾

د سورة الكهف،

فيقول القرآن على لسان موسى :

﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ آللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْمِي لَكُ أَمْرًا ١٠

و سورة الكهف ه

فها هو ذا الرسول الذي جاء ليبلغ المنهج يطيع عبداً صالحا طبق المنهج من رسول سابق ونفذه كما يحب الله ، والتحم بالمنهج ، وجاء لنا ربنا بهذه القصة مع رسول من أولى العزم . ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد الصالح :

﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تُسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْ يُخِرًا ١٠٠

لماذا ؟ لأن العبد الصالح يعلم أن موسى سيتكلم عن عالم الملك ، وهو يتكلم من عالم الملك ، وهو يتكلم من عالم الملكوت .

وحين ركبا السفينة ، وخرقها العبد الصالح ، والخرق إفساد ظاهرى في عالم المثلث . يوضح سيدنا موسى للعبد الصالح أن هذا الفعل إخلال بالقانون ، وكيف يعتدى على السفنية بالإفساد ؟ فيرد العبد الصالح : ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ، وليست لك طاقة على مثل هذه المسائل ، فيتذكر موسى ، ثم تأتى حكاية الغلام ، وحكاية الجدار .

وحين ندقق النظر في هذه الأمور نجد عالم الملكوت يصحح الأمور الشاذة في عالم الملك ؛ فخرق السفينة إفساد ظاهرى لكن إذا علم موسى أن هناك مَلِكاً يأخذ السفن السليمة الصالحة ويستولى عليها غصبا وهذه السفينة لمساكين يعملون في البحر ، ويريد العبد الصالح أن يحافظ لهم على السفينة فيخرقها حتى لا يأخذها المغتصب ؛ وحين يقارن الملك المغتصب بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة . فلن يأخذ السفينة غير السليمة ، ويمكن لاصحابها إصلاحها .

إذن لو علم موسى بهذه المسألة ، ألا يجوز أن يكون موسى هو الذى كان يقوم بخرق السفينة ؟ إنه كان سيخرقها ، إذن لو علم صاحب نظرية الملك ما فى نظرية الملكوت من أسرار ، لفعل هو الفعل نفسه . وحين نأتى لقتل الغلام ، لابد من التساؤل : وما ذنب الغلام ؟ فيفسر العبد الصالح الأمر :

﴿ وَأَمَّا الْغُلَيْمُ فَكَانِ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَيَشِينَ أَن يُرْمِقَهُمَا طُغْيَنْنَا وَكُفُرًا ١٠٠٠

و سورة الكهف و

والأبوان قد يدللان هذا الابن، ويطعمانه من مال حرام، ويكون فتنة لهما، فقتل الغلام ليظلا على الإيمان، وعجلّ ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة.

وفى مسألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم المُلْك ، ورؤية عالم الملكوت . ففى ظاهر الأمر أنهما حين أتيا أهل القرية طلباً للطعام ، وطلب الطعام شهادة صدق على الضرورة ، الآنه ليس طلباً للنقود ، فقد يطلب أحد النقود ليدخرها ، لكن من يقول : و أعطنى رغيفاً لآكل ، فهذه آية صدق الضرورة في طلب الطعام . ولكن أهل القرية أبوا أن يضيفوهما ، إذن هم لئام لا كرام . ويرى العبد الصالح جداراً يريد أن ينقض ، وآيلاً للسقوط فأقامه ، وغضب سيدناً موسى ، سبب غضبه أنه والعبد الصالح استطعما هؤلاء فلم يطعموهما ، فكيف تبنى جداراً لهم ؟ ! وكان يصح أن تأخذ عليه أجراً ، وغضب سيدنا موسى سببه ظاهر ، لكن العبد الصالح يشرح المسألة :

لقد أقام الجدار لأن أهل القرية لئام ولم يعطونا طعاماً ، ولو وقع الجدار وظهر الكنز تحته أمام لئام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه ، وهم أطفال ، وقد بناه العبد الصالح بهندسة إيمانية ألهمه الله بها بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أى أنه بناء موقوت ، مثلما نضبط المنبه على وقت محدد ، كذلك الجدار بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار ويأخذان الكنز .

وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم المُلك ، وبين عالم الملكوت ؛ فعالم الملكوت هو الذي يغيب عنا وراء الأسباب . وكثير من الناس يقف عند الأسباب ، ولا ينتقل من الأسباب إلى السبب المباشر ، إلى أن ينتهى إلى مسبب ليس بعده سبب . الأسباب إلى السبب المباشر ، إلى أن ينتهى إلى مسبب ليس بعده سبب . في وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِمِم مَلَكُوتَ السَّمَنُونِ وَاللَّرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِمِم مَلَكُوتَ السَّمَنُونِ وَاللَّرضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِمِم مَلَكُوتَ السَّمَنُونِ وَاللَّوم وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِمِم مَلَكُوتَ السَّمَنُونِ وَاللَّوم وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِمِم مَلَكُوتَ السَّمَنُونِ وَالأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾

فهل تيقن أو لم يتيقن ؟ .

وه موقنين ۽ جمع ه موقن ۽ والجمع أقله ثلاثة ، واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل :
يقين بعلم من تثق فيه لأنه لا يكلب ؛ ويقين بعين ما تخبر به ، ويقين بحقيقة المُخبَر
به . وحين عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في سورة التكاثر قال :
﴿ أَلْهَا كُرُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمُقَابِرُ ۚ كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ثُمّ كُلّا سَوْفَ

تَعْلَمُونَ ۚ ثَعْلَمُونَ ۚ ثَمَّ كُلّا سَوْفَ مُعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۚ ﴾

# 00+00+00+00+00+0 TYET O

إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمية ، وكان يجب أن يكون ما أخبركم به علم اليقين .

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿ لَنَرُّونَ ٱلْجَعِيمَ ﴿ ثُمَّ لَنَرَاوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْبَقِينِ ۞ ﴾ السورة النكائر،

لأننا سوف نرى النار في الأخرة ، لكن لم تأت حقيقة اليقين ، وجاءت حقيقة اليقين في سورة الواقعة :

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ الْبَعِينِ ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ الْبَعِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذَّبِينَ الطَّالِينَ ۞ فَتُزُلُّ مِنْ حَبِيهِ ۞ وَتَصْلِينَهُ جَعِيمٍ ۞ إِنَّ هَلْذَا لَمُوَ حَقُ الْبَقِينِ ۞﴾

ه سورة الواقعة ،

وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين في كل أدوار حياته ؛ لأن الله أعلمه ما وراء مظاهر الملك ، ما وراء مظاهر الأشياء ؛ وعواقبها . فمثلا عندما أخذ ليطرح في النار جاء له جبريل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : أمّا إليك فلا .

ويقول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق ، ولكن هذا ظاهر المُلك ، وظواهر الأشياء ، وسيدنا ابراهيم يعلم أن الذي خلقها جعلها محرقة ، ويستطيع ألا يجعلها محرقة ، وهو متيقن به ، ولذلك لم يطفىء الله النار بظاهر الأسباب ولكن جعلها الله ليًا لأعناق خصومه ، فأوضع الحق : يانار أنا خلقت فيك قوة الإحراق ، وأنا أقول لك الآن : لا تحرقى .

### ﴿ قُلْنَا يَنْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنُمًا عَلَىٰ إِبْرَهِمَ ١

· د سورة الأنبياء ،

إذن فإبراهيم يعرف هذه الحقائق السنتمية وراء المُلك الظاهر، وهذا من الابتلاءات الأولى في حياته ، ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن

# ○ FV £V ○○+○○+○○+○○+○○+○○

يلقوا به في النار: ألك حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أمَّا إليك فلا .

ثم يأتى له الابتلاء فى آخر حياته بذبح ولده . ونعلم أن الإنسان تمر عليه أطوار تكوين ذاتيته ، وأحياناً تكون الذات هى المسيطرة ، وفى طور آخر تبقى ذاتية أولاده فوق ذاتيته ، أى أنه ينحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحقق لأولاده كل ما فاته شخصياً . فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه إنه ابتلاء شديد قاس ، وهو ابتلاء لا يأتى بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأنبياء حق . لكن إبراهيم يعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا لقضائه ، ولذلك إذا رأيت إنساناً طال عليه قضاء ربه فى أى شىء ؛ فى مرض ، فى مصيبة ، فى مال ، أو غير ذلك فأعلم أنه لم يرض بما وقع له ، ولو أنه رضى لانتهى القضاء . فالقضاء لا يُرفع حتى يُرضى به ، ولا يستطيع أحد أن يلوى يد خالقه . إذن فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء .

ولذلك عرف سيدنا ابراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما قبل له: و اذبح ابنك و لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه و لأنه إن أخذه من يده وفي اليد الأخرى السكين فلابد أن تكون هذه اللحظة مشحونة بالسخط ، فيحرم من الجزاء ، فيبين له المسألة . ويقول القرآن حكاية عن إبراهيم :

#### ﴿ يَنْبُنَّ إِلِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَلِّيَ أَذْبَعُكَ ﴾

ه من الاية ١٠٢ من سورة الصافات ه

وهذا القول يريد به إبراهيم أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو دليل محبة إبراهيم لولده ، فعاذا قال إسماعيل :

## ﴿ يَنَأْبُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَنَجِدُنِيْ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴾

ومن الآية ١٠٣ من سورة الصافات،

قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية الطاعة . ويؤكد القرآن رضاء إبراهيم وابنه بالقضاء فيقول :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلُّهُ لِلْجَبِينِ ۞

و سورة الصافات :

وهذا القبول بالقضاء هو ما يرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها :

﴿ وَنَكَ يَنْكُ أَنْ يَكَا يُرَاهِمُ ۞ قَدْ مَدَّقْتَ ٱلزَّهَ يَأَ إِنَّا كَذَالِكَ تَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

ويفدى الله إسماعيل بذبح عظيم ، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله إبراهيم بولد آخر ؛ لأنه فهم ملكوت السموات والأرض ، وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : مادامت هذه المصيبة لا دخل لحركتى فيها ، وأجراها على خالقى فهى اختبار منه \_ سبحانه \_ ولا يوجد خالق يفسد ما خلق . ولا صانع يفسد ما صنع ، ولابد أن لذلك حكمة عنده لا أفهمها أنا ، لكنى واثق فى حكمته .

إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها ، فتنتهى . ومن تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له ، ويظل فاتحاً لباب الحزن فى البيت ، وتبكى الأم كلما رأت من فى مثل سنة فسيظل باب الحزن مفتوحا ، وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا . وليعلم كل مؤمن أن ما أخذ منه هو معوض عنه باجر خير منه ، والمأخوذ الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوض بجزاء خير مما يترك فى الدنيا ، ولذلك يقال : المصاب ليس من وقعت عليه مصيبة وفارقه الأحباب ، بل المصاب من حُرم الثواب ، فكأنه باع نكبته بثمن بخس

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلِّيْلُ رَهَ اكْوَكُبُّ قَالَ هَلْذَارَةٍ فَ فَلَمَّا أَفَلُ هَلْذَارَةٍ فَ فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ هَلْذَارَةٍ فَا فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ الْ اللهِ فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ هَا لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ